بطولات إسلامية للفتياي بقلم د . إبراهيم عوض جَالِنَا لَعِنَا إِلَىٰ الْعِنَا لِكَالِمُ الْعِنَا لِكِلِمُ الْعِنَا لِلْعُنَا لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِلْعِلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِي عَلِيهِ عَلَّا عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّالِهِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلِيهِ ع

# مذه السلسلة

## سلسلة بحلولات أسلامية

تقدم للفتيان نماذج فذة من أبطال الإسلام النين إستجابوا لله ورسوله ، فصارعوا الظللين والسفاحين والمعادين لدين الله ، بالعزيمة والجلاد والسيوف الحداد حتى أزالوهم عن باطلهم وخلصوا الدنيا من شرورهم ، كل ذلك بعزيمة فذة وتضحية منقطعة النظير،

نقدم هؤلاء الأبطال النباذء لفتيان اليوم ورجال المستقبل ليكونوا مناراً لهم، ليحذوا حذوهم.

> وعلى الله التكلان ويه الثقة فهو خير الناصرين.

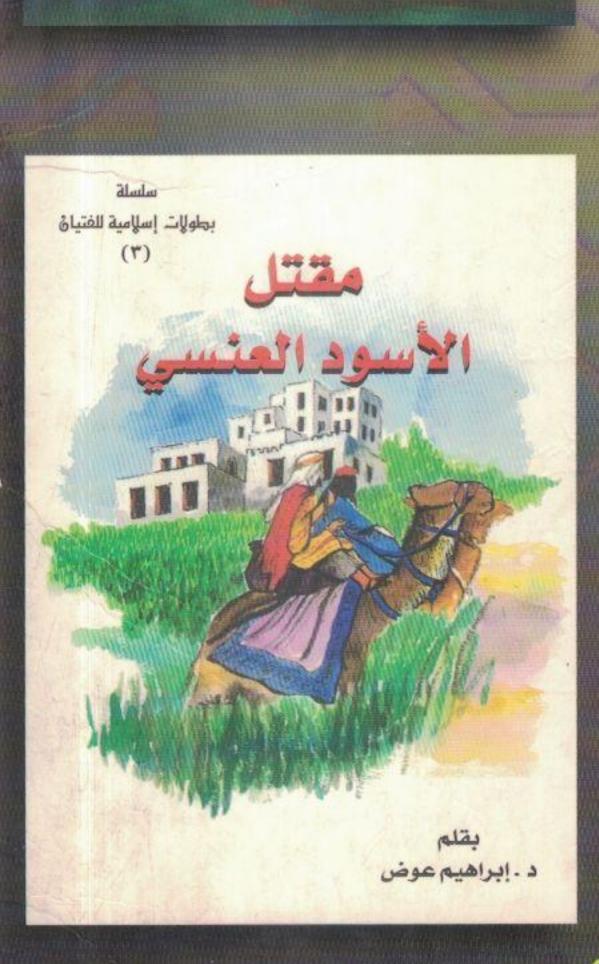

مقتل

كعب بن الإشرف

د . إبراهيم عوض

ــ إسلامية للعبيان



wluth

(17) | mt/ ain model

مفتل ابن أبي البدني

的物物物物

بقلم

د. ابراهیم عوض

题 三班河

جميع الحقوق محفوظة للناشر

الطبعة الثانية 1994م – 1998م



صَحَب: ١٧٧٩- الرِّهْ البَرِيدِي ١١٩١٠: عسمانت - صوبي لح الأرُدنت

طبعة خاصة بمؤسسة دار التوزيع والتسويق الدولية - الدمام - هاتف، ١٩٨١٠٤٦٢ - نداء، ١٩٨١٧٨٨

### الإهداء

الى فتيان الإسلام في فلسطين المسلمة السليبة ، الذين يحاربون العدو الصهيوني المدجج بالسلاح والمدعوم من الشرق والغرب وليس في أيديهم إلا الحجر، مستعينين بربهم القوي القاهر، بينها مليار مسلم يتفرجون عليهم ويكتفون بمصمصة الشفاه.

### يا أشبال الإسلام:

إن الإسلام لم ينتصر يومًا بمصمصة الشفاه ولا باستعطاف الظالمين السفاحين، وإنها انتصر بالعزيمة والجلاد والتضحية ورد الضربة بمثلها، «وبأمثال ابن عتيك ورفاقه»، رضي الله عنهم وأرضاهم.

فاجعلوا هؤلاء الأبطال النبلاء الشرفاء منارًا لكم، واحذوا حذوهم. واجعلوا أملكم وثقتكم في الله، فإنه لا يخذل عبده الذي يتوكل عليه.

بارك الله فيكم، وجعل غدكم خيرًا من يومنا.



كان سلام بن أبي الحقيق أحد زعماء اليهود من بني النّضير، وكان حقده على رسول الله على ودينه حقدًا مشتعلاً لا تنطفيء له نار، وكان كلما انتصر الإسلام في معركة أو نجا من مؤامرة من المؤامرات التي كان يدبّرها له أعداؤه من المشركين واليهود ازدادت نار أحقاده تلظّيًا، رغم أن الإسلام لم يبدأ اليهود ولا غيرهم قط بأذي. بل إن الرسول على لم بندأ اليهود في أن يعيش المسلمون واليهود في المدينة بسلام، عقد يعيش المسلمون واليهود في المدينة بسلام، عقد القاقية بين الطرفين أساسها حرية العقيدة، والاحترام المتبادل، والتعاون والتضامن في الحرب وفي دفع الديات.

ومع هذا لم تفلح هذه الاتفاقية الكريمة، ولايد السلام والمودة التي بسطها الإسلام ورسوله إلى بني إسرائيل أن تؤثر فيهم، اللهم إلا القليلين منهم، فظلت قلومهم سوداء مظلمة تُعشش فيها عقارب الحقد وتبيض وتُفْرخ.

وأستمروا يدبرون كل يوم مؤامرة خبيثة تهدف إلى النيل من النبي وأتباعه وسحق دينهم.

وذات يوم ذهب النبي عَلَيْ في نَفَرٍ من أصحابه إلى النّضير، ليستعينوا بهم في دفع الدية لِقَتِيلين، على حسب نصوص الاتفاقية التي كانت بينها، فانتهز هذه الفرصة زعهاء بني النضير وعلى رأسهم سلام بن أبي الحقيق، ودبّروا أمرًا.

لقد أخذوا يرحبون بالرسول وصحبه ترحيبًا شديدًا، ويؤكدون لهم احترامهم للاتفاقية واستعدادهم لدفع ما يجب عليه من مال الدية المطلوب، ثم أجلسوهم بجنب أحذ البيوت،

واستأذنوا منهم ليحضروا لهم المال. وكانوا قد اتفقوا مع أهل البيت الذي كان النبي وصحبه مستندين إلى جداره أن يصعد بعضهم إلى سطح المنزل في هدوء ويلقوا فوق رأس محمد عليه برَحى ثقيلة تهشمه تمامًا وبذلك ينتهي محمد والإسلام، ويرتاح اليهود من هذا الدين الجديد الذي رأوا أنه كشف بحقه باطلهم، وأنه سيأخذ الزعامة والسيادة منهم.

لقد كانوا يزعمون أنهم شعب الله المختار، ولا يطيقون أن يمس أحد هذا الزعم الكاذب المغرور مجرَّد مسّ.

بيد أن الله سبحانه كشف المؤامرة لنبيه، الذي نهض من مكانه في التو مستأذنًا من أصحابه على نحو لا يوحي بأنه قد علم بها يدبّر له. وبذلك نجا عليه السلام من هذه القتلة البشعة! وكان لابد لبني النضير من العقاب.

#### \* \* \*

خرج رسول الله ويَكُون بالمسلمين لمحاربة بني النضير، الذين كعادة اليهود لم يكونوا قادرين على المواجهة ، بل بارعين فقط في حَوْك المؤامرات الشريرة في الظلام، فدخلوا حصوبهم وأغلقوها عليهم. وأخذوا يرمون المسلمين بالسهام، ويركزون على خيمة النبي، الذي سرعان ما أمر بتقويضها ونصبها في مكان بعيد لا تصل إليه النبال.

كما تسلَّل نفر منهم، بتدبير من ابن أبي الحقيق وغيره من قادة بني النضير، تحت جَنْح الظلام ذات ليلة يريدون أن يقتلوا الرسول على حين غرة، لولا أنه عليه السلام كان قد تنبه لذلك من قبل، فأخذ حيطته

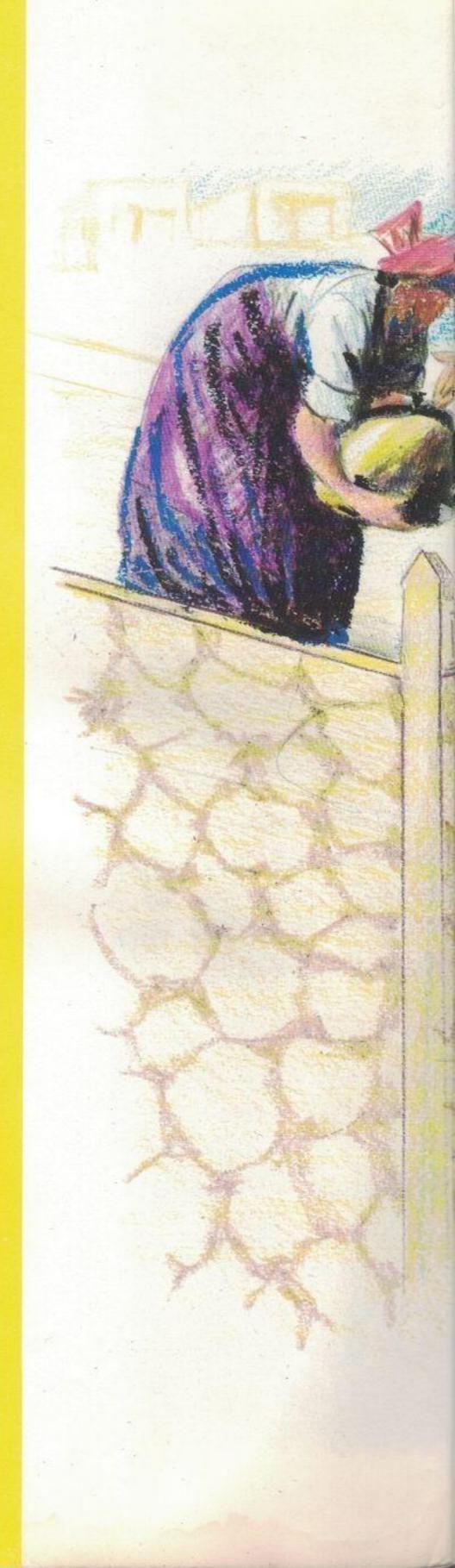

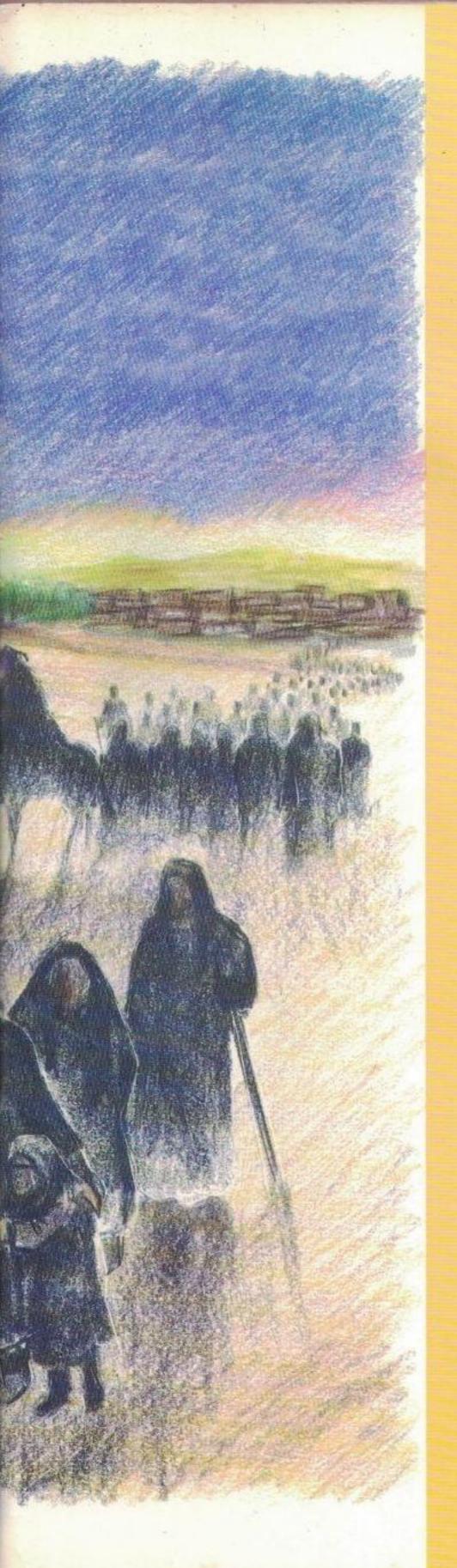

وكلف بالكُمُونِ لهم عليًا \_ كرم الله وجهه \_، الذي استطاع أن يأتي برأس قائد المتسللين، على حين لاذ الباقون بالفرار. فتتبعهم بعض المسلمين بأمر النبي الباقون بالفرار. فتتبعهم بعض المسلمين فطرحت في بعض الآبار.

ولكي يحطم الرسول على الروح المعنوية عند بني النضير أمر بقطع نخيلهم وحرقها، إذ كان يعرف أنهم يعبدون المال، ولا يطيقون أن يصابوا في شيء منه.

فكان هذا أحد الأسباب في انهيار مقاومتهم، فلم يطل حصارهم أكثر من خمسة عشر يومًا، بعدها استسلموا على شرط الجلاء عن المدينة وترك أموالهم وأسلحتهم كلها للرسول عليه السلام. ونزل ابن أبي الحقيق مع معظم بني النضير في خيبر.

لم ينسَ ابن أبي الحقيق الفشل الرهيب الذي مُنيت به مؤامرته لقتل الرسول على والقضاء على دينه، ولم يطب له عيش بسبب الهزيمة المُذِلّة التي حاقت به وبقومه.

وكان يقضي ليالي أشد سوادًا من شعر رأسه في فراشه يتقلب لا يستطيع أن يُغْمض جفنًا وهو لا يصدّق أن محمدًا قد أفلت من أيديهم بعد أن كان بينه وبين الموت قدر شعرة.

يا لحظهم المشئوم! تم الجلاء المهين عن يثرب بعد أن خُرِّبت ديارهم وحصونهم وزرعهم ونخيلهم، يعبدون المال، ولا يطيقون أن يصابوا في شيء منه.

فكان هذا أحد الأسباب في انهيار مقاومتهم، فلم يطل حصارهم أكثر من خمسة عشر يومًا، بعدها استسلموا على شرط الجلاء عن المدينة وترك أموالهم

ويشمتون به ويسخرون منهم ، هم بني النضير النذين كان هؤلاء الناس يعملون لهم ألف حساب وحساب قبل مجيء ذلك الرجل إليهم مطرودًا من قومه.

لقد كان منظر جلائهم فاضحًا؛ وضع أنوفهم وأنوفهم وأنوف أنصارهم من المنافقين في التراب.

صحيح أنهم أعطوا نساءهم الدفوف والمزامير وطلبوا منهن أن يضربن ويزمرن، بعد أن جعلوا على هوادجهن أنفس الستائر وأمروهن أن يلبسن أفخم الثياب الحريرية ويتحلين بأجمل وأغلى ما عندهن من الجواهر، وذلك ليداروا هَوَان الموقف ومذلته. لكن شيئًا من ذلك لم يُغن عنهم فتيلا. لقد كان كله تظاهرًا زائفًا لم يُخدعوا به إلا أنفسهم. وكيف كان يمكن أن يخدعوا به المسلمين وقد انهزموا على أيديهم وتركوا لهم كل شيء؟

فقد كانت نظرات المسلمين وهتافاتهم وتسبيحهم وتهليلهم وتحميدهم تعكس الفرحة الغامرة بهذا النصر الساحق، وتنبىء بأبلغ لسان أن تظاهر اليهود بالتجلد ودفوفهم ومزاميرهم وزينة نسائهم كانت سخفًا في سخف، وحماقة ما بعدها حماقة!

هكذا كانت الأفكار تضطرب في رأس ابن أبي الحقيق كما يضطرب الماء المغليّ على النّار المستعره، في فيشعر بالكرب يخنقه وبالأشواك السامة تنغرز في قلبه، ولكن بدلاً من أن يكون ذلك معينًا له ولغيره من زعماء بني النضير على الشفاء من حقدهم المجنون على الرسول عليه والكف عن التآمر عليه وعلى دينه، أصبح هو بدوره عام لا جديداً من عوامل الغلّ والكراهية.

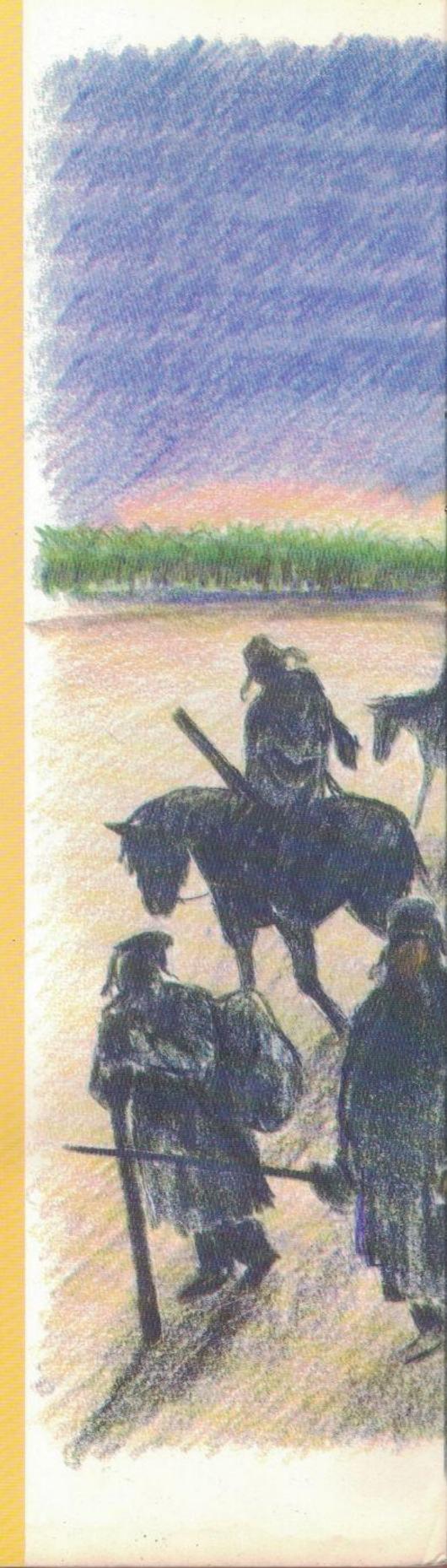

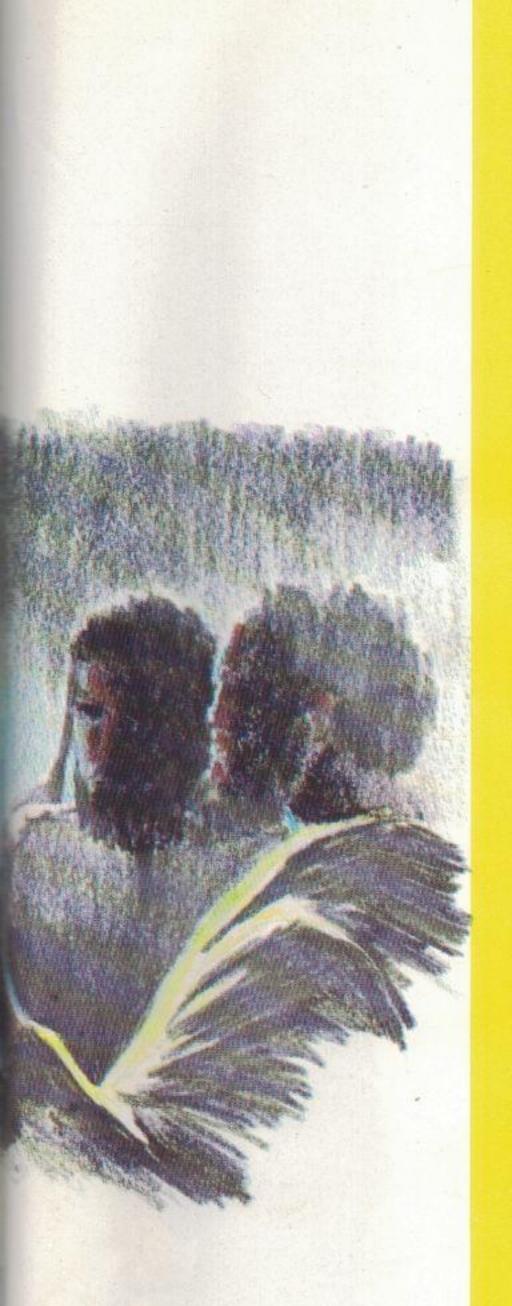

كان يهود خيبر قبل مجيء بني النضير إليهم راكنين إلى المسالمة، لا حُبًا في الهدوء، ولكن عجزًا عن مناوأة المسلمين، إذ لم تكن فيهم أُسرُ ذات حسب وشهرة تستطيع أن تجمع الأحزاب للكيد للرسول ودينه. لكن لما نزل بنو النضير في بلادهم وفيهم سلام بن أبي الحقيق، وكنانة بن أبي الحقيق، وحُييّ بن أخطب، تغير الوضع، وأصبحت خيبر محضنًا لتفريخ المؤامرات على الإسلام ونبيه.

لقد وضعوا أيديهم في يد أبي عامر الراهب، ذلك اليثربي الحاقد الذي بنى له المنافقون مسجدًا بظاهر المدينة ليجتمعوا إليه فيه سرّاً، بعيدًا عن عيون المسلمين، وأرادوا أن يفتتحه لهم الرسول، ولكن السهاء أنبأته بحقيقة الأمر وحذرته من الاستجابة لهم فأحرقه.

لقد كان أبو عامر هذا يبغض النبي على بغضًا قاتلًا، ولم يترك وسيلة إلا استخدمها ولا جهة محلية أو أجنبية إلا لجأ إليها ليؤلبها على الإسلام ورسوله. وقد بلغ من بغضه للرسول على ولدينه أنه في معركة أحد كان في صف المشركين يحفر الحفر ليقع فيها المحاربون المسلمون وتتعثر فيها دوابًهم، رغم أن ابنه حنظلة كان جنديًا في جيش الإسلام. ومع أن حنظلة قد استشهد في تلك المعركة فلم يلن قلب أبيه، بل بقي على غِله وحقده. وها هو ذا يضع يده في أيدي اليهود ليضرب الرسول ضربة أخرى يأمل أن تكون القاضية، ولا تطيش كها طاشت ضربة «أحد»، التي كانت وشيكة أن تنجح ويتم الخلاص من محمد لولا الحظ الغبي العنيد!!

هكذا كانت نفسه تحدثه، وهكذا كان يمني سلام بن أبي الحقيق وسائر شياطين بني النضير وبني وائل وهم منطلقون إلى مكة ليؤلبوا قريشًا من جديد ضد الرسول والمسلمين، ويضموا إليها ما يمكنهم من القبائل الأخرى، وكانوا يتذاكرون كعب بن الأشرف وسفره إلى مكة وأشعاره في تحريض قريش ونجاحه في دفع القرشيين إلى الهجوم على يثرب في معركة أحد دفع القرشيين إلى الهجوم على يثرب في معركة أحد انتقامًا من هزيمة بدر.

### قال أحدهم:

- لقد كان أبن الأشرف رجلًا قلّما يجود الزمان بمثله! فرد عليه هوذة بن وائل:

- لقد اغتاله أتباع محمد. ومن أعجب العجب أن يكون على رأس قاتليه أخوه من الرَّضاع سلكان بن سلامة! تبًّا له من خائن!

# فقال ابن أبي الحقيق:

- لابُد أن نضع لهذه المهازل حداً. ولا يمكن أن يضيع دم ابن الأشرف هدرًا، وإلا فلسنا بالرجال! فعلَق حيى بن أخطب:

لا...، لا يمكن أن يضيع دم ابن الأشرف، ولا دم إخوانه المغاوير الذين سقطوا في الحرب مع الإسلام. لابد من الانتقام! لابد من القضاء على محمد هذه المرة والتخلص إلى الأبد من تلك الشوكة التي في جُنُوبناً. فدمدم أبوعامر وقد تقلصت ملامحه تقلصًا مخيفاً:

لابد من تدمير محمد، ذلك الساحر المخادع الذي غرَّر بأهل بلدي وأخذ مني ابني . . ابني الذي هو فلذة كبدي، وجعله يحاربني ويهزأ بي في أحد مع الهازئين . لقد أخذت أنادي أثناء المعركة : «أنا



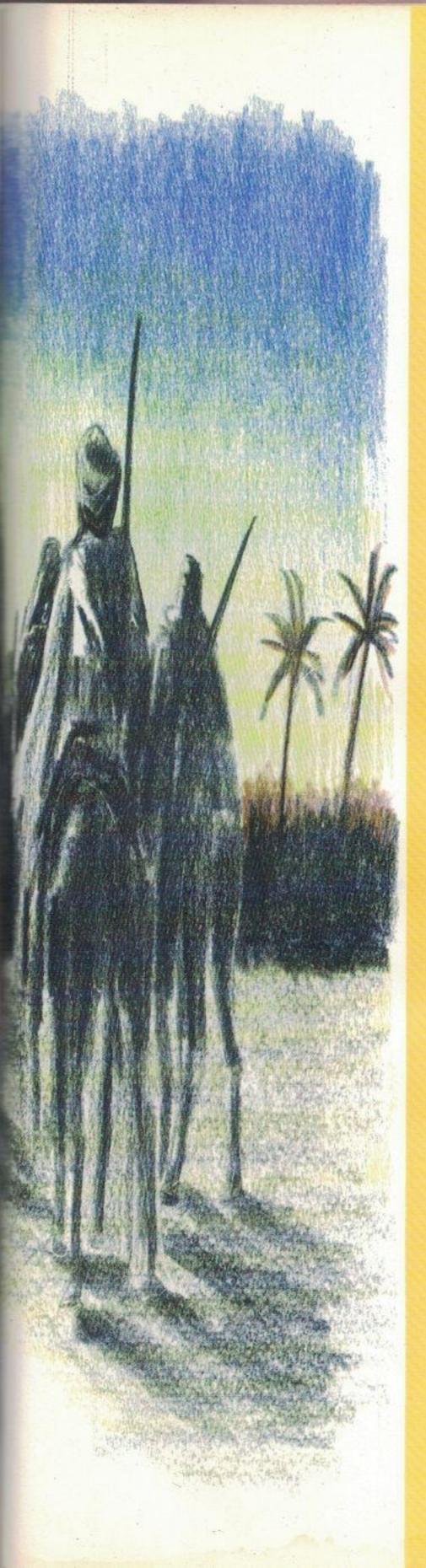

أبوعامر الراهب»، لأعرفهم بوجودي فيتركوا محمدًا وينضموا إليَّ، ولكن الخونة المارقين ومعهم ابني شتموني وأهانوني وصاحوا فيَّ: «اذهب عنا إلى الجحيم، أيها الفاسق!» وكانت ثالثة الأثافي أن قُتل ابني وهو يحاربني. تالله لتكونن هذه المرة هي القاضية! تالله لتكونن! تالله لتكونن! تالله لتكونن! تالله لتكونن! مؤخذ يردد ذلك القسم الحاقد وشدقاه يقذفان بالزَّبَد على شفتيه كأنه بعير هائج، والقوم ينظرون إليه وهم لا يستطيعون له شيئًا. لقد كان غائبًا بوعيه عنهم يتمثل محمدًا وقد قُتل وهو يُمثّل بجثته. وكان صدره أثناء ذلك يعلو ويهبط بشكل محيفة مع وقع أخفاف بعيره على الرمال.

وأخيراً بدد سلام بن أبي الحقيق الصمت فأرسل من بين أسنانه وشفتيه زفرة تكاد أن تشتعل من لهيب

الغيظ، ثم قال: تالله يا أبا عامر لتكونن هذه هي المرة القاضية! ولسوف أجعل لك من محمد عبرة الدهر. ولسوف

تری.

قال ذلك ونخس بعيره، وحذا رفقاؤه حذوه فانطلقت الإبل تعدو.

\* \* \*

وصل الركب مكة، ويمم دار أبي سفيان زعيم قريش، فرحب بهم أبيًا ترحيب، إذ خمن ما أتى بهم، ثم أنزلهم أحسن منزل. وبعد أن أطعمهم وسقاهم تركهم يأخذون قسطهم من الراحة بعد عناء السفر السطويل من خيبر إلى مكة. وفي المساء اجتمع الفريقان في دار الندوة حيث تُعقد اللقاءات الهامة

وتُناقش الأمور العامة ذات الشأن.

قال سلام بن أبي الحقيق:

- تعلمون أننا في عداوة مع محمد ونحن نعلم أنكم وإياه أعداء أيضًا. فلهاذا لا يضع بعضنا أيديه في أيدي البعض الآخر، ونتعاون على سحقه والقضاء عليه؟ إن مصلحتنا مشتركة، وهدفنا واحد. ولقد جئنا لنعقد معكم محالفة على حربه وقتاله.

قال ذلك وهو ينظر إلى أبي عامر، ثم استأنف موجهًا الكلام إليه:

> - نُحبُ أن نسمع رأيك يا أبا حنظلة! فانتفض أبوعامر قائلاً:

- لا تكنني بأبي حنظلة، فهو ليس ابني، ولست أباه. لقد تركني والتحق بدين محمد وجيش محمد، ومات على غير ديني. عليه اللعنة!

اسمعوا يارجال قريش هي كلمة واحدة. إمّا أن نتحد ضد هذا الرجل قبل أن يستفحل أمره، وإمّا أن يأكلنا واحدًا واحدًا. فهاذا أنتم قائلون؟

فهاجت أصوات القرشيين بالسباب للمسلمين ورسولهم ودينهم، لكن أباسفيان صاح بصوت جَهْوَرِي أسكت به الجَمع الهائج قائلاً:

- دعونا من السباب، فإنه لا يقدم ولا يؤخر. المهم أن نتفق على شيء واضح ومحدَّد.

فانبرى حُييُّ بن أخطب قائلًا:

ـ نِعْم الرأي! فلنتفق على شيء واضح ومحدد.

قال أبوسفيان:

- سوف يخرج من بطون قريش كلها خمسون رجالا، وتخرجون أنتم أيضًا إلى الكعبة، فنتحالف هناك ونتعاهد على ألا يخذل بعضنا بعضاً بل نكون يداً واحدة إلى آخر

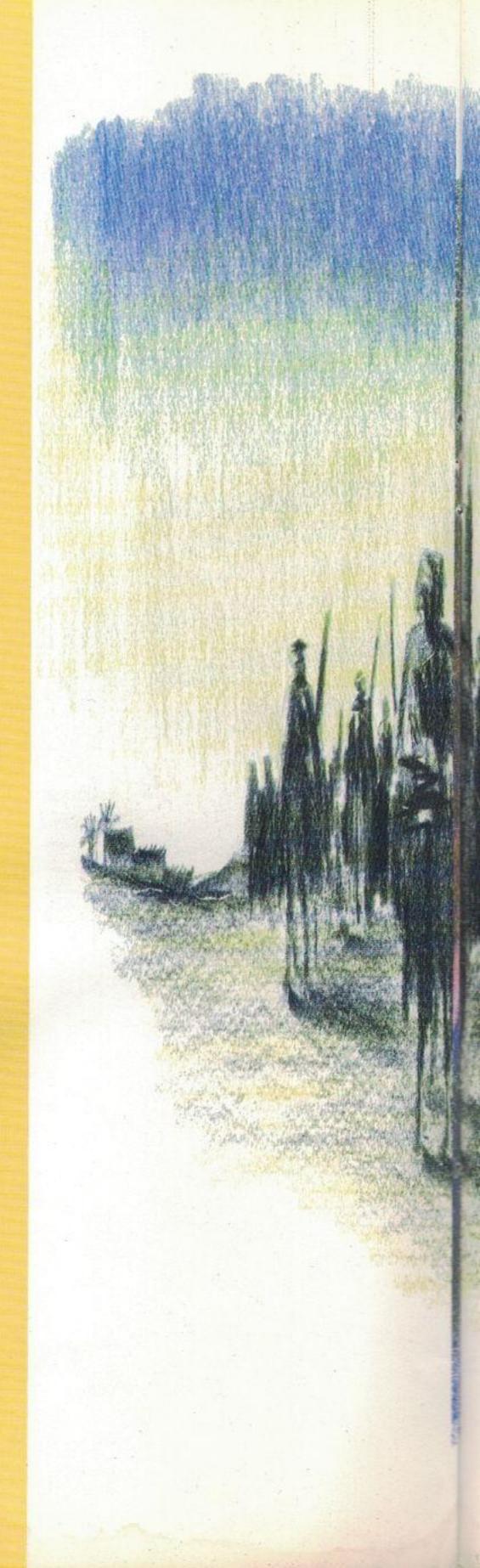

نَفُس فينا.

قال وفد خيبر ويشرب:

ـ هذا هو الكلام!

فاستطرد أبوسفيان قائلًا:

- والآن أحب أن أسألكم يا معشر يهود سؤالًا لا يستطيع أحدُ غيركم أن يُجيبني عليه.

إنكم أهل دين وكتاب، وعندكم العلم اليقين، فأخبرونا عن خلافنا مع محمد. إنه يدَّعي أن دينه أفضل من ديننا، فهل يمكن أن يكون هذا صحيحًا ونحن خُدَّام البيت الحرام والقائمون بحاجات حجّاجه، ونتمسك بالأصنام التي كان يعبدها آباؤنا؟

فقال سلام بن أبي الحقيق:

دين محمد خيرٌ من دينكم!! من قال ذلك؟!! إن هذا لهو الكذب الصرَّاح. بل دينكم أنتم هو الدين الحق. إنكم تقومون على أمر البيت الحرام وتعظّمونه، وتكرمون الحجاج الذين يأتون إليه من كل أنحاء البلاد. ثم أنتم أوفياء لدين آبائكم، ومازلتم تعبدون ماكانوا يعبدون. أما محمد فقد جاءكم بدين لا تعرفونه، وسفَّه آباءكم وأجدادكم، وعاب أصنامك، وفرَّق صفوفكم، وأشاع الاضطراب في بلادكم. أنتم بلا شك أصحاب الحق. أما هو فدينه باطل، وكلامه باطل، وفعله باطل، وكل أمره باطل، ومن اتبع ومشى وراءه فهو على الباطل.

ترك وفد خيبر ويثرب مكة بعد أن تعاقدوا مع قريش على قتال محمد، والقضاء عليه وعلى دينه، وبعد أن اتفقوا على وقت يلتقون فيه لحربه. ثم انطلقوا إلى غطفان وأخذوا بحرضونهم كما حرضوا قريشًا، وزادوا فأغروهم بوعدهم أن يتنازلوا لهم عن محصول نخيل خيبر سنة إذ

برود منه وقفوا بجانبهم ضد محمد. وانطلقوا هم وقريش كلَّ

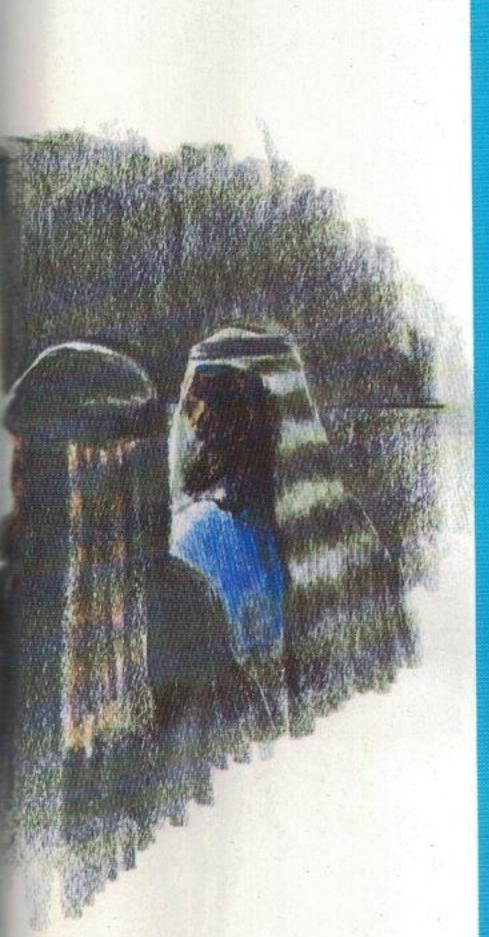

من جانبه يمرون على قبائل العرب الأخرى ويضمونها اليهم، فانضمت إليهم أحزاب كثيرة، وتلاقى الجميع آلافاً مؤلفة عند مشارف المدينة لغزوها وضرب الإسلام ورسوله في مقتل، لولا أنه وسلا كان قد نها إلى علمه خبر المؤامرة، فأمر - بناءً على اقتراح سلهان الفارسي - بحفر خندق عريض وعميق من الجهة التي يمكن أن يدخلوا منها إلى المدينة.

ورأى المسلمون الأعداد الهائلة لأحزاب العرب واليهود فوقع الخوف في قلومهم. وزادهم خوفًا الاتفاق السني تم بين أعدائهم وبين بني قريظة جيرانهم في المدينة. إلا أن رباطة جأش الرسول والله وعمله على بث الطمأنينة في نفوسهم وتبشيره إياهم بالنضر من عند الله قد قضى على هذه المخاوف.

ثم استطاع رجل دخل الإسلام في تلك الظروف سراً أن يوقع بين بني قُريظة والأحزاب فانهدم الاتفاق الشيطاني.

وأخيراً أرسل الله ريحًا عنيفة في ليلة باردة على معسكر الكفر اقتلعت خيامهم وكف أت قدوزهم وأطف أت نيرانهم، فظنوا أن المسلمين قد باغتوهم وأنها الهزيمة، فوثب أبوسفيان على بعيره وفرَّ هارباً يستقبل الصحراء لا يلوي على شيء. وتبعه الأحزاب جميعاً كأن الشياطين قد تلبَّستهم وأطارت صوابهم.

\*\*\*

بلغ غيظ المسلمين من ابن أبي الحقيق قمته ولم يعودوا يستطيعوا عليه صبرا. لقد كادت مؤامرته الأخيرة أن تكتسح دينهم ووجودهم لولا لطف الله بهم. إنهم لا يستطيعون أن ينسوا شبح الحصار الرهيب والليالي المرعبة التي قضوها عند الخندق من جهة ، وفي الطرف الأخر من المدينة من جهة أخرى، خشية أن يتسلل المشركون في

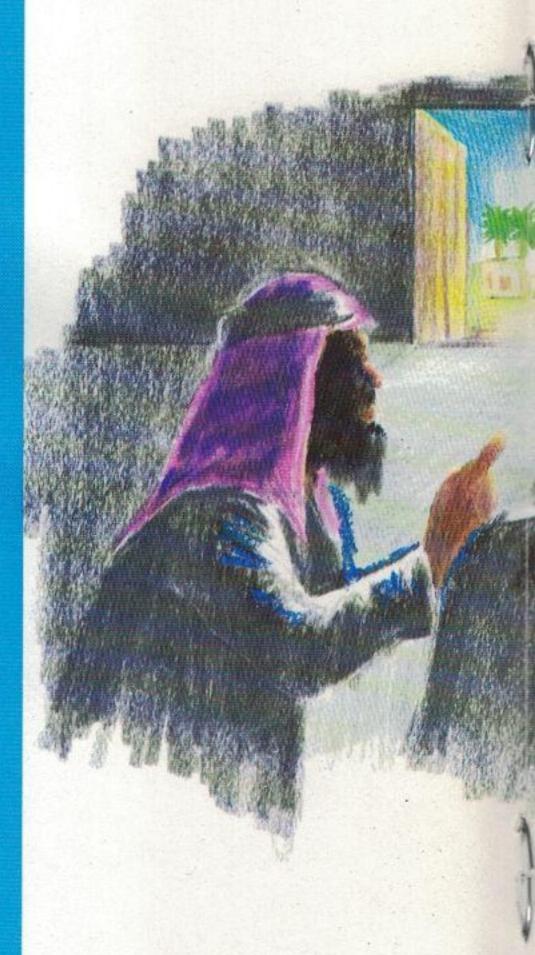



الظلام ويباغتوهم ويقضوا عليهم. لقد تألبت عليهم الأحزاب كلها من العرب واليهود، وأرادوا سحقهم. وكل ذلك من ابن أبي الحقيق، وكيده! وكان أشد المسلمين غيظًا منه (أي ابن ابي الحقيق) الخزرج. ذلك أنهم وإخوانهم الأوس هم الذين استقدموا الرسول يكي إلى بلادهم، وجعلوه يترك بلده ويهاجر إليهم، ووعدوه أن يحموه ويدافعوا عنه كها يدافعون عن أنفسهم وزوجاتهم وأولادهم. وقد سبقتهم الأوس فقتلوا عدو الله «كعب بن وألادهم. الذي كان يضع يده في يد ابن أبي الحقيق ضد الإسلام ورسوله، فهل تذهب الأوس جذا الشرف ويبقون هم بلا إنجاز يثبتون به أنهم يحبون دينهم ونبيهم وأنهم عند كلمتهم التي أعطوها له؟

لا، إن ذلك لن يكون.

عندئذ صع عزمهم على أن يقتلوا ابن أبي الحقيق كما قتل إخوانهم الأوس ابن الأشرف ويخلصوا الإسلام والمسلمين من شره. فاجتمع نفر منهم هم: عبدالله بن عتيك، وعبدالله بن أنيس، وأبو قتادة الأسود بن الخزاعي، ومعهم مسعود بن سنان، وهو من قبيلة أسلم، وكان حليفًا لهم، وأخذوا يتشاورون فيها ينبغي أن يفعلوه للتخلص من ذلك الوغد اليهودي.

قال ابن عتيك:

\_ إن عندي فكرة.

فإشرابت إليه الأعناق، وقال الجميع في نَفَس واحد: - هاتها، بارك الله فيك، ولا حَرَمنا من خططك وأفكارك!

فأجابهم وقد قبض أصابع يده اليمنى إلا سبّابته،
التي أخذ يرفعها ويخفضها مؤكدًا بها كلامه:

- لعلكم لا تعرفون أن لي أمًّا من الرضاع من يهود خيبر. ثم صمت قليلًا وهـو يتفرس في وجوههم ليري أثر كلامه عليهم، فوجد الأبصار تحملق فيه، والحواجب مرفوعة والأفواه مزمومة فتنحنح قليلاً ثم مضى قائلاً: - فها رأيكم لو ذهبنا إلى خيبر كأننا ذاهبون إلى الشام في تجارة وأننا مارون بأمي تلك للتحية والسلام، ثم ننزل عندها، ومن هناك نستطلع المكان ونرى ما يمكن عمله للقضاء على هذا الكلب العقور؟

فقال بعضهم:

ـ فكرة طيبة .

\_ اتفقنا؟

\_ اتفقنا! . \*

أنصت النبي عَلَيْكُ لما اقترحه هذا النفر من الخزرج ، وسمع منهم الخطوط العامة لخطتهم، فباركهم وأمرهم بالتزام أقصى ما يمكن من الحذر والكتمان، ولكنه نهاهم أشد النهي عن قتل أي امرأة أو صبي أو مسهما بأي أذى. ثم جعل عبدالله بن عتيك رئيساً عليهم، ودعا الله أن يسددهم وأن يرجعهم سالمين مُظفّرين.

\* \* \*

كان هؤلاء النفر الخزرجيون وحليفهم يرتحلون ليلاً ويستريحون نهارًا، تجنباً لحرارة الشمس التي تصب شُواظها الناري على الصحراء، وتفاديًا للعيون، حتى تكون ضربتهم مفاجئة.

\* \* \*

سمعت أم عبدالله بن عتيك من الرضاع دقاً على الباب، فقامت لتفتحه ففوجئت بعبدالله، الذي حياها أحسن تحية وأبدى لها من ضروب الشّوق والود ما سرّها غاية السرور. وبعد التحية والترحيب سألته عن أحواله وأحوال أسرته وعن السبب الذي قدم به إلى خبير، فقال لها: لقد كنت ذاهبًا مع إحدى القوافل في تجارة إلى الشام، ووجدت نفسي على مقربة منك فقلت: آتيك وأراك ووجدت نفسي على مقربة منك فقلت: آتيك وأراك

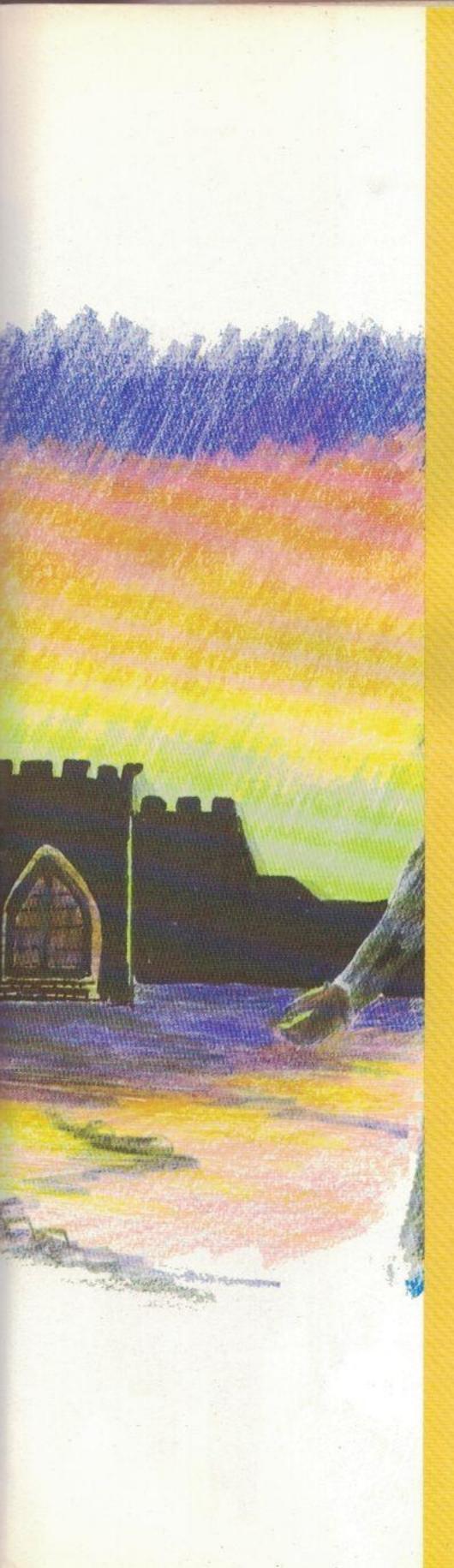

وأطمئن عليك، فإنني لم أرك منذ زمن طويل. لقد اشتقت إلى أمي آلتي أرضعتني بلبنها وأفاضت علي حنانها وعطفها، فتخلفت عن القافلة لأزورك، وسوف ألحق بها بعد قليل أنا ونفر من أصدقائي من يثرب بقوا معي ليؤنسوني.

فقالت في دهشة:

- نفرٌ معك من أصدقائك ولا تقول؟ أين هم؟ ولماذا لم تحضرهم معك؟

فأجاب ابن عتيك:

\_ لم نشأ أن نفاجئك.

- تفاجئني؟ وهل يفاجيء الابن أمه؟ اذهب فائت بأصدقائك ليتناولوا معك لقمة وينالوا شيئًا من الراحة، فلابدً أن الرحلة قد أرهقتكم إرهاقًا شديدًا.

فشكرها ابن أبي عتيك وأثنى عليها ثناءً كبيرًا، وانطلق ليحضر رفقاه.

\* \* \*

استأذن النفر الخمسة من أم عبدالله بن عتيك من الرضاع بعد أن شكروها على ما قدمت لهم من خبز وتمر. وقد حاولت أن يبقوا عندها تلك الليلة، ولكنهم تعللوا بخوفهم ألا يدركوا القافلة، فودعتهم عند الباب، وظلت واقفة حتى غابوا عن بصرها عند أحد المنعطفات، ثم دخلت.

ولما خرجوا إلى الفضاء العريض كانوا لايزالون يتحدثون عن القافلة التي تخلفوا عنها والتي عليهم أن يحلقوا بها في نفس الليلة. ولما خرجوا من البلدة وتأكدوا أن أحدًا لا يراهم انحرفوا فجأة نحو حصن ابن أبي الحقيق المنفرد في بقعة وحده خارج خيبر.

\* \* \*

كان الليل قد شارف على الهبوط حينها ترك ابن أبي

عتيك رفاقه خلفه واقترب من الحصن، فأخذ يستطلع مداخله ومخارجه وأسواره ومسارب الماء التي تمر من تحت تلك الأسوار. ثم لمًا أحسّ بالرعاة والزرّاع من أهل الحصن عائدين من المراعي والحقول تنحى بعيدًا حتى لا يراه أحد. وبعد أن هدأت الرّجْل وسمع صوت المفاتيح تُصلُصِل في يد الحارس يريد أن يغلق الباب أسرع فجلس القرفصاء غير بعيد من باب الحصن بحيث لا يراه الحارس، وغطى رأسه بثيابه متظاهر بأنه يقضي حاجته. صاح الحارس به وقد حسبه من أهل الحصن:

- عجَّل يا رجل ولا تؤخرني، فإني أريد أن أغلق الباب. أم تريد أن تقضي ليلتك خارج الحصن؟ تنحنح ابن أبي عتيك مغمغمًا:

- أليس عندك صبر؟ لحظة واحدة. سأفرغ في الحال. قال ذلك وهو يتظاهر بأنه يمسح نفسه. ثم أنزل ثيابه ونهض وأقبل على الحارس فحيًّاه، ودخل في ستر الظلام.

تلفت ابن عتيك حوله بعد أن انفتل من الباب، فرأى حظيرة حَمير قويبة من مدخل الحصن، فحث الخطا ناحيتها وولجها، ومضى يتحسس طريقه بين الحمير إلى أن بلغ أقصى الحظيرة فكمن تحت بطن حمار. ولبث ينتظر وعينه على الباب يتطلع ناحية باب الحصن ويراقب البواب وهو يغلقه، ويضع سلسلة المفاتيح على وتد في البواب وهو يغلقه، ويضع سلسلة المفاتيح على وتد في الجدار الذي على يمين الداخل، وينصرف ماراً بالحظيرة. فتهيأ ابن عتيك للنهوض من جلسته المرهقة، ولكنه لمح البواب يتوقف عند الباب، فتجمد في مكانه حابساً أنفاسه ومغالباً رغبةً في السُعال وشعوراً قويًا بالغثيان من جراء صُنان الحار.

ألقي البواب نظرة عارضة داخل الحظيرة، ثم شدً بابها وراءه ومضى.



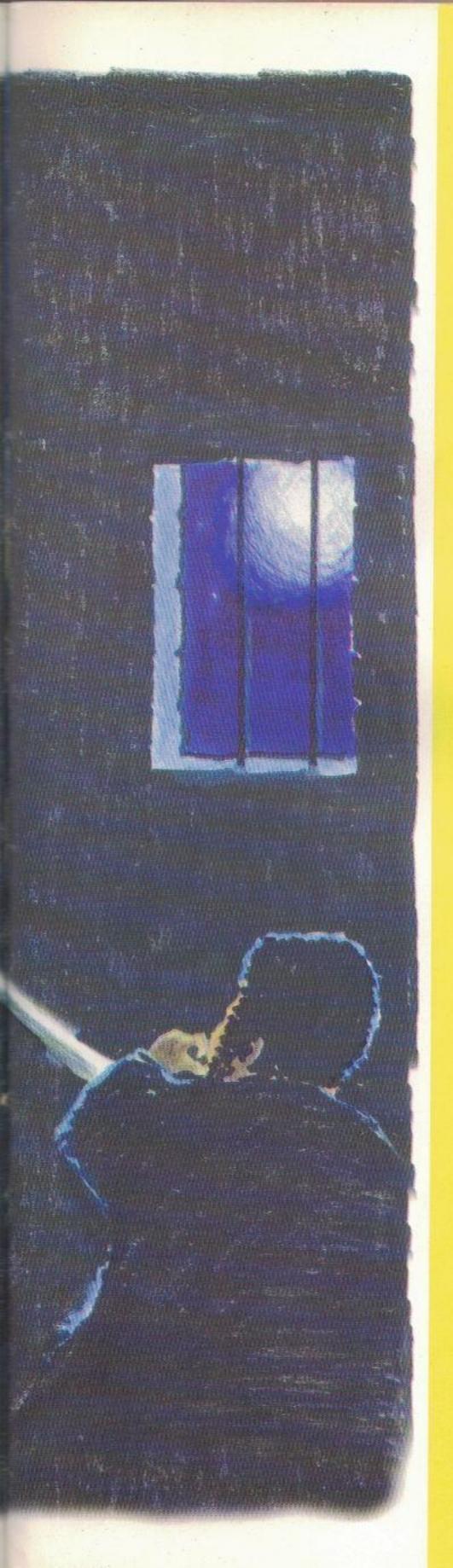

لكن ابن عتيك ظل رابضاً في مكانه مرهفاً أذنيه ينصت إلى وقع أقدام الحارس وهو يبتعد، ومحملقًا في الظلام ليتبين طريقه بين الحمير حتى لا يصطدم بواحد منها فيعضه أو يرفسه أو ينهق فينبه أهل الحصن إلى مكانه.

وبعد أن اطمأن تمامًا إلى انقطاع الرِّجْل نهض من مربضه واتخذ طريقه ناحية الباب. وهناك وقف يتسمع برهة زيادة في الحذر، ثم فتحه في هدوء وقطع المسافة التي تفصل بين الحظيرة وباب الحصن، فأنزل المفاتيح من الوتد وفتح الحصن، وشدّ الباب وراءه جيدًا، وانطلق صوب المكان الذي ترك فيه رفقاءه.

كان الليل قد تقدم، فربط الخمسة إبلهم في مكان بعيد عن الطريق، وكانت قد أكلت وشبعت، فبركت وألقى كل منها بجرانه إلى الأرض وأخلد إلى النوم. ثم أخذوا طريقهم في صمت تام إلى الحصن، ودفعوا الباب ودخلوا، ثم أغلقوه ووضعوا المفاتيح في مكانها، وكمنوا خلفه بعضًا من الوقت إلى أن تأكدوا أن سلام بن أبي الحقيق قد فرغ من سمره وأن سُرَّاره قد انصرفوا إلى مهتمه.

عندئذ مشوّا نحو بيت عدو الله، فدفعوا الباب ودخلوا. وكانوا إذا مروا بغرفة أغلقوها بالمفتاح على من فيها، كيلا يستطيعوا الخروج إذا شعروا بهم. وهكذا حتى تناهى إلى سمعهم من الحجرة العلوية التي كان ابن أبي الحقيق يسمر بها صوته وهو يحدث امرأته في الظلام قبل أن يأويا إلى الفراش. ورأوا السُلَّم الذي يؤدي إليها فأحذوا يرتقون درجاته حتى بلغوا السطح، فدقوا الباب، فردت عليهم امرأته من الداخل:

- من الطارق؟

فأجابها أحدهم:

- نحن قوم من العرب قد أتينا إلى أبي رافع نريد أن نشتري منه غلالاً وتمرًا.

ففتحت لهم الباب وتنحت إلى جانب قائلة:

- ذاكم أبورافع، فادخلوا.

قالت ذلك وتهيأت لإضاءة المصباح، ولكن الخمسة اندفعوا كالريح إلى داخل العلية وقد امتشق كل منهم حسامه، فبعضهم وضع سن سيفه في نحر المرأة وهددها بأن يذبحها لو فاهت بكلمة، والباقون انقضوا بسيوفهم على عدو الله، الذي كان جسده يبدو في بصيص ضوء القمر المتسلل من النافذة أبيض كأنه ثوب من الكتان وأخذوا يضربونه، إلا أنه استطاع أن يتنحى بعيدًا عن السيوف ويحتمي ببعض الوسائد التي حالت بينه وبين أن تؤثر الضربات فيه.

عندئذ بركوا عليه فكتفوه، وانتزعوا الوسائد منه، وأخذوا يطعنونه في صدره وبطنه وجنبيه، وهو يرفس الهواء ويحاول أن يخلص نفسه منهم. وأخيرًا وضع عبدالله بن أنيس ذُبابَ سيفه في بطنه ثم تحامل بكل ثقله على مقبض السيف فغاص نصله في جسد ابن أبي الحقيق وخرج من ظهره.

وفي الحال سكنت حركته وتلاشت مقاومته وأخذ جسده يتشنج تشنجات سريعة.

فقال ابن أنيس:

- كفى، كفى. لقد مات الكلب النجس. هيا بنا نَنْجُ بأنفسنا قبل أن يتنبه إلينا أهل الحصن.

فصاحت امرأته تُولول.

وأراد بعضهم أن يطير رقبتها حتى لا تدلَّ عليهم، غير أنهم تذكروا نهي رسول الله عَيْكُ عن أن يمسوا أي طفل





أو امرأة بأذى، فتركوها بعد أن أغلقوا عليها الباب من الخارج، وأخذوا يبطون السُّلَم في خفة القرود، إلا أن ابن عتيك قد تعثر في هبوطه فسقط من السلم والتوت قدمه، فحمله أحد زملائه، وانطلقوا جميعًا إلى باب البيت. وكانوا كلم مروا بغرفة من التي أغلقوها سمعوا همهمة وتساؤلات عما يجري في الدار.

\* \* \*

همس أحد الخمسة من بين أسنانه:

- إلى باب الحصن قبل أن يستطيعوا فتح الأبواب ويدركونا.

فرد آخر:

- لا، بل ههنا، فإنا إن خرجنا من الحصن فسوف يلحقون بنا قبل أن نبلغ ركائبنا.

قال ذلك وقصد إلى أحد مسارب الماء المارة أسفل السور وأمرهم أن ينبطحوا جميعًا ويزحفوا إلى داخل المجرى ويلبدوا هناك إلى أن يسكن الطلب. وحذّرهم أن يتفوّه أي منهم ولو بهمسة.

\* \* \*

أخذ الخمسة وهم منبطحون في الماء والطين يراقبون الموقف من خلال فوهة المجرى، التي ابتعدوا عنها قليلاً كيلا يراهم أحد. وسرعان ماسمعوا هرولة وصياحًا ورأوا المشاعل في أيدي كثير من أهل الحصن وهم ينطلقون ناحية الباب ويمرقون منه. وتضاربت آراء المطاردين، فبعضهم يرى أن يتجهوا يميناً، وبعض يفضل أن يتجهوا شهالاً، وبعض ثالث يقترح أن يتجهوا إلى الأمام. وأخيراً استقر الرأي على أن يقسموا أنفسهم ثلاث فرق، وكل فريق يمضي في اتجاه. وبدت من فم ابن عتيك على رغمه ـ آهة من الألم، فأسرع أحد زملائه فوضع يده على فمه ولكزه بالأخرى أن يسكت وقد برقت عيناه بالغضب

في الظلام، فتحامل ابن عتيك على نفسه وصمت كالحجر.

\* \* \*

أخذ المطاردون يعودون أدراجهم والغيظ يأكل قلومهم من الفسل والتعب بلا جدوى. وأرهف الفدائيون الخمسة آذانهم وأحدُّوا عيونهم في الظلام يتابعون مايجري في فناء الحصن.

قال أحد المطاردين:

- عجيب أمر هؤلاء القتلة! لقد اختفوا ولم يتركوا وراءهم من أثر. لكأن الأرض انشقت وابتلعتهم! فقال ثان:

- لقد بحثنا عنهم في كل أتجاه، فلم نجدهم. فعقّب ثالث:

- ألا يمكن أن يكون القتلة من أهل الحصن، وقد فروا إلى بيوتهم؟

فقال رابع:

- أتريد أن تقول إن بين اليهود خونة؟ ولم لا يكون القتلة قد تركوا خيلهم أو إبلهم هنا عند الباب، ثم ركبوها بعد الحادثة وانطلقوا يسابقون الريح؟

فقال الأول:

- تُرى من القتلة؟

فأجابه الرابع:

- وهل هناك غيرهم؟ إنهم أتباع محمد، أولئك الشياطين الذين لايقف أمامهم شيء. إني لأعتقد أن محمدًا لو أمر أيًا منهم أن يطير في الهواء، أو يخرق الأرض ويغوص فيها لفعل! هل نسيتم كيف قتلوا ابن الأشرف؟

مارىمع صوت متسائلا والغيظ يكاد يخنقه:

ـ لكن الذي يحيرني هو: كيف دخلوا الحصن؟ أم لعلهم اخترقوا الأسوار؟



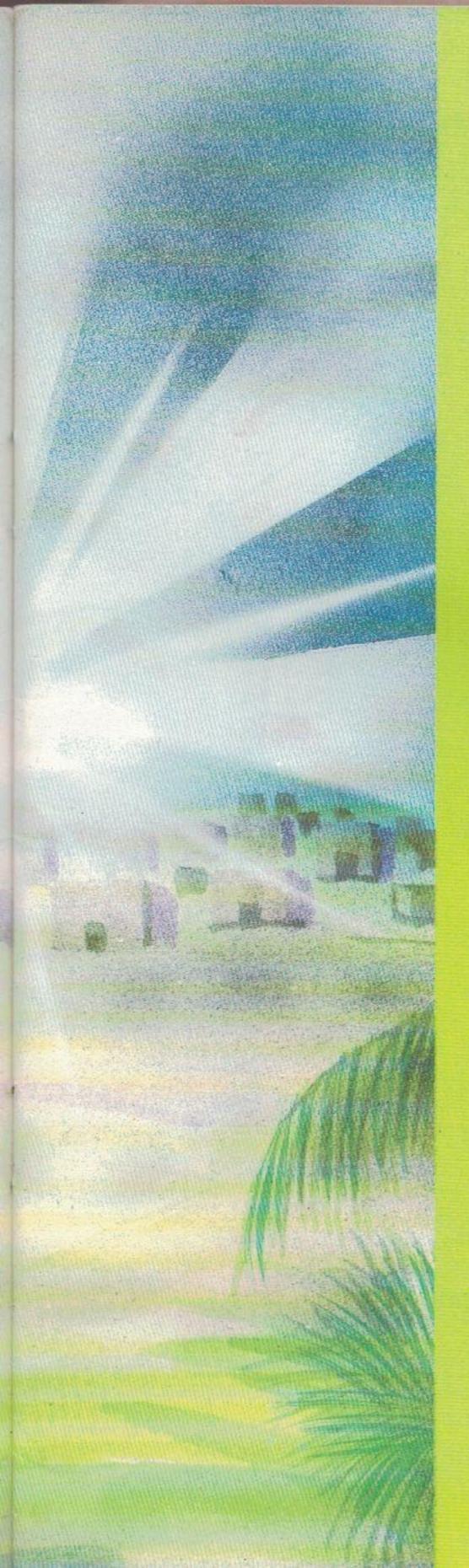

### فقال الثالث:

- حسنٌ إن لم نمض في مطاردتهم بعيدًا، فلربها كانوا قد أعدوا لناكميناً فقتلونا نحن أيضاً كها فعلوا مع إخواننا في المعركة التي دارت بيننا وبينهم في يثرب قبل أن يطردنا منها محمد.

فقال الثاني في انكسار مهزوم:

\_ معك حق!

ثم أغلقوا باب الحصن جيدًا، واتجهوا جميعًا بمشاعلهم في اتجاه بيت ابن أبي الحقيق وهم يلغطون.

\* \* \*

خرج الخمسة من الفوهة الخارجية للمجرى بعد أن اطمأنوا تمامًا أنه لاأحد عند باب الحصن ولا في فنائه.

وأغذوا السير وهم يتناوبون حمل ابن عتيك مبتعدين عن الحصن، إلى أن بلغوا الموضع الذي تركوا فيه ركائبهم، فبقوا هنا قليلاً، وكانت تباشير الفجر قد اقتربت، وشرعت الديّكة تصيح.

ثم ارتفع من فوق أسوار الحصن صوت حملته الريح في اتجاهم يعلن موت ابن أبي الحقيق، فانكبوا جميعًا على الأرض ساجدين شكرًا لله. ثم انطلقوا قافلين نحو المدينة.

\* \* \*

كان رسول الله على المنبر يخطب المسلمين في مسجده، وكان قد مرَّ على خروج الفدائين الخمسة في مهمتهم عشرة أيام.

وفجأة أبرق وجه الرسول عليه السلام، وقطع خطبته قائلًا وهو ينظر نحو باب المسجد:

\_ أفلحت الوجوه!

فاستدار الصحابة ليروا ماذا هناك، فرأوا الفدائيين الخمسة بالباب، وعلى وجوههم البشر والبهجة.

وهم يجيبون الرسول عَلِي في صوت واحد:

- أفلح وجهك يارسول الله!

وكأنها كانت هذه هي كلمة السرّ بينهم وبين الرسول، فقد أعلن \_ عليه الصلاة والسلام نبأ مقتل عدو الله، فكبر المسلمون وهللوا.

ثم نزل رسول الله من فوق المنبر. ولما استمع إلى تفاصيل العملية دعا لهم وباركهم. ثم مسح بيده الشريفة على مفصل قدم عبدالله بن عتيك فبرىء لتوه.

### مراجع القصة

١ - صحيح البخاري.

السيرة النبوية لابن هشام ط/٢ مصطفى البابي الحلبي تحقيق السقا والإبياري وشلبي ١٣٧٥هـ ١٩٥٥م.

٣- جوامع السيرة لابن حزم. ط إدارة إحياء السنة/ باكستان تحقيق. د. إحسان عباس ود. ناصر الدين الأسد.

إمتاع الأسماع للمقريزي ج/١ تصحيح وشرح
 محمود محمد شاكرط. لجنة التأليف والترجمة والنشر.

o \_ ، The Spirit of Islam, سيد أمير علي .

٦ مصدر القرآن ـ دراسة في الإعجاز النفسي/د.
 إبراهيم عوض.

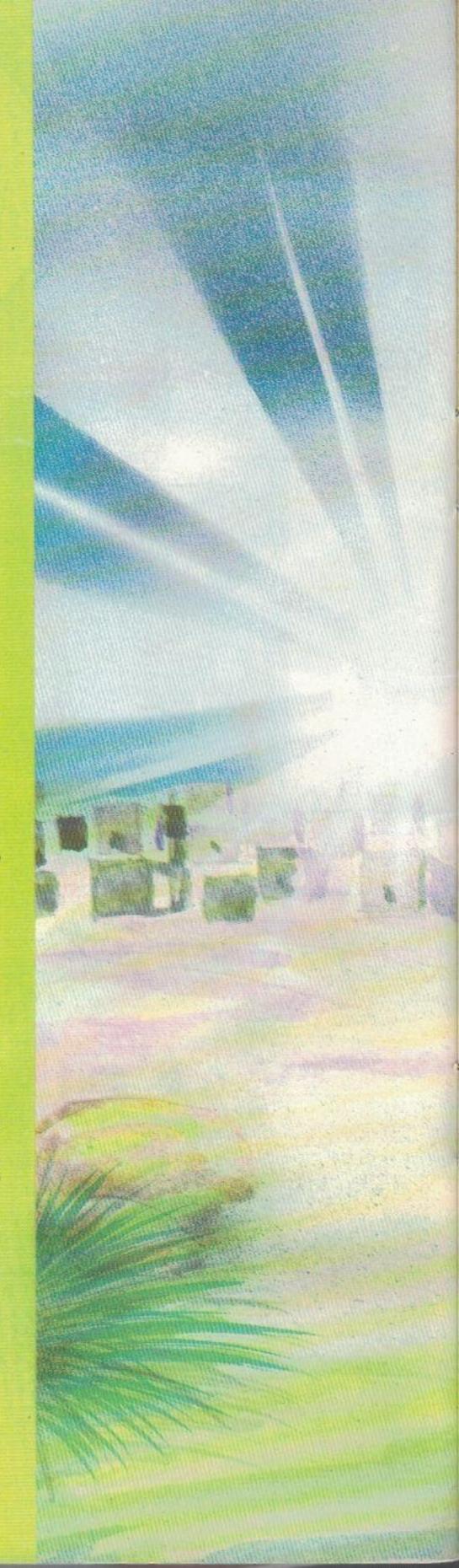

